

## المكتبة الخضئراء للأطفال



دارالهارف

عَاشَ فِي الْأَزْمِنَةِ الْقَدِيمَة، مَلكُ لَمْ يُرْزَق إِلَّا بِولَدٍ واحِد، كانَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيدًا ، وكانَ هذا الإبْنُ هُوَ الْأَمَلُ الْوَحِيدُ كانَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيدًا ، وكانَ هَمُّ أَبِيهِ الْأَوْحَد ، أَنْ يُزَوِّجَهُ لِأُسْرَةٍ تَكادُ تَنْقَرِض ، وكانَ هَمُّ أَبِيهِ الْأَوْحَد ، أَنْ يُزَوِّجَهُ وَيَخْتَارَ لَهُ عَرُوسًا نَبِيلَةً غَنِيَّةً جَمِيلَة ، رَقِيقَةَ الْحَاشِيَةِ طَيِّبَةً

وَيُكُرُ مَ فَمَاكُانَ يَخْلُمُ فِي أَثْنَاءً مَنَامِه ، إِلَّا بِأَنَّهُ أَصْبَحَ جَدًّا ، يَخِلُمُ فِي أَثْنَاءً مَنَامِه ، إِلَّا بِأَنَّهُ أَصْبَحَ جَدًّا ، يَخِلُمُ فِي أَثْنَاءً الصِّغَار ، وَيَطْبَعُ عَلَى خُدُودِهِمْ يَحِفُ عَلَى خُدُودِهِمْ

يَحِفَّ حَواليَّهِ جَيْشَ مِنَ الابناءِ الصِغارِ ، ويطبعَ على حدودِهِم تُبُلاتِهِ الْحَارَّةِ . وَلَقَدْ كَانَ هٰذا الاِبْن : يَتَحَلَّى بِفَضَائِلَ كَثِيرَة ، وَلَكِنَّهُ كَانَ

إِذَا فُوتِحَ بِأَمْرِ الزَّوَاجِ، جَمَحَ كَالْفَرَسِ الْمُتُوَحِّشَة، وَهَرَبَ إِلَى الْغَابَات، وَتَرَكَ وَالِدَهُ فِى حُزْنٍ ما بَعْدَهُ حُزْن، وَكَثِيرًا ما بَذَلَ لَهُ النَّصْحَ نُخْبَة مِنْ رِجَالاتِ الدَّوْلَة، فَمَا أَثْرَت ْ فِيهِ بَلاغَتُهُم،

وَلارَجَعَتْهُ دُمُوعُ أَبِيه عَنْ عِنادِه . واتَّفَقَ ذَاتَ يَوْم ٍ أَنْ كانَ الْأَمِيرُ يَتَناوَلُ طَعَامَ الْإِفْطَارِ ،



وَأَبُوهُ يَكِيلُ لَهُ الْعِظَةَ بَعْدَ الْا نُحْرَى، والْأَمِيرُ مَشْغُولَ عَنْهَا بِرُوئْيَةِ الذَّبابِ يَتَطَايَرُ مِنْ حَوْلِهِ ، فَنَسِى أَنَّهُ يَحْمِلُ سِكِنْينَا فِي يَدِه ، وَأَتَى بِحَرَّكَةٍ تَدُلُ عَلَى قلّةِ الصَّبْر ، فَجَرَحَ إِصْبَعًا فِي يَدِه ، وَأَتَى بِحَرَّكَةٍ تَدُلُ عَلَى قلّةِ الصَّبْر ، فَجَرَحَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَتَدَفَّقَ مِنْهَا الدَّمُ واسْتَقَرَّ فِي صَحْنٍ مِنَ الْقِشْدَةِ كَانَ أَمَامَه ، فَذَهِلَ مِنْ ذَلِكَ الْخَلِيطِ الْوَرْدِي النَّذِي نَشَأَ مِنْ لَوْنِ الدَّم وَلُونِ الْقِشْدَة ، واهْتَزَت نَفْسُه ، وَتَغَيَّرَ تَفْكِيرُهُ لَوْنِ الدَّم وَلُونِ الْقِشْدَة ، واهْتَزَت نَفْسُه ، وَتَغَيَّرَ تَفْكِيرُهُ

. فَجْأَة ، وَقَالَ يُخَاطِبُ والِدَه : - « مَوْلاى ! إِنْ لَمْ أُجِدْ فِي الْقَرِيبِ الْعاجِل ، عَرُوسًا فِي لَوْنِ هٰذِهِ الْقِشْدَةِ الْمَمْزُوجَةِ بِدَمِي ، فَإِنِّي رَجُلٌ هَالِكٌ لا مَحَالَة ،

لُونِ هَدِهِ الْقِسَدَةِ الْمَمْرُوجِةِ بِدَى وَ بِي رَجِّلَ الْقَلَّانَةِ مَكَانٍ مِنَ فَهُذِهِ الْعَرُوسُ الْفَتَّانَةِ ، لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَكَانٍ مِنَ الْغَرُوسُ الْفَتَّانَةِ ، لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكُنَةِ . . ، فَأَنَا أُحِبُهُا ، بَلُ أَذُوبُ بِهَا غَرَامًا ، وَلا شَيْءَ الْأَمْكُنَةِ . . ، فَأَنَا أُحِبُهُا ، بَلُ أَذُوبُ بِهَا غَرَامًا ، وَلا شَيْءَ

مُسْتَحِيلٌ فِي الْحَياةِ عَلَى الْقَلْبِ الْحازِمِ ، َفَاإِنْ شِئْتَ أَنْ أَحْيا ، فَاسْمَحْ لِى أَنْ أَجُوبَ الْبِلادَ لِلْأَعْثَرَ عَلَى فَتَاةٍ أَحْلامِي ، وَإِلاًّ فَاسْمَحْ لِى أَنْ أَجُوبَ الْبِلادَ لِلْأَعْثَرَ عَلَى فَتَاةٍ أَحْلامِي ، وَإِلاًّ

عَلَكْتُ مُنْذُ غَدٍ فَرِيسَةً لِلرَّغْبَةِ والْحُزْنِ والضَّجَرِ». هَلَكْتُ مُنْذُ غَدٍ فَرِيسَةً لِلرَّغْبَةِ والْحُزْنِ والضَّجَرِ». حَدِّثْ وَلاعَجَبَ عَنْ أَثَرٍ هٰذِهِ الْكَلِماتِ الْمَجْنُونَةِ فِي قَلْبِ

الْمَلِك، فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ قَصْرَهُ قَدْ تَهَدَّمَ عَلَى رَأْسِه، فَاصْفَرَ واحْمَر ، وَتَمْتُمَ وَبَكَى ، وَعادَ إِلَيْهِ رُشْدُهُ فِى نِهايَةِ فَاصْفَرَ واحْمَر ، وَتَمْتُمَ وَبَكَى ، وَعادَ إِلَيْهِ رُشْدُهُ فِى نِهايَةِ الْأَمْر ، وَقالَ يُجِيبُ عَنْ كَلامِ ابْنِه ، الْأَمْر ، وَقالَ يُجِيبُ عَنْ كَلامِ ابْنِه ، الله عَنْ كَلامِ ابْنِه ، وَدَمَ قَلْبى ا أَى وَكُمْ فَكُمْ وَكُمْ وَدَمَ قَلْبى ا أَى وَكُمْ فِكُمْ فَكُمْ وَدَمَ قَلْبى ا أَى وَكُمْ فِكُمْ وَكُمْ وَدَمَ قَلْبى ا أَى وَكُمْ فِكُمْ وَكُمْ وَدَمَ قَلْبى ا أَى وَكُمْ فِكُمْ وَكُمْ وَدَمَ وَلَهِ اللهِ الله وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَهِ اللهِ الله وَلَهُ وَلَكُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمِ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وا

أُمُوتُ غَمًّا ، حِينَ رَفَضْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ وَتُقُرَّ عَيْنِي بِأَبْنَاءِ تَرِثُنِي ، وَالْيَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَقْضِىَ عَلَىَّ إِذْ أَرَاكَ تَعْتَنقِ الْأَوْهَامِ ، فَإِلَى أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ أَيُّهَا الْغَبِيِّ ؟ وَلِماذا تَتْرُكُ مَنْزِلَكَ وَمَهْدَكَ وَمَوْطَنِكَ؟ أَتَعْرِفُ الْأَخْطَارَ والْمَصَاعِبَ الَّتِي تَتَعَرَّضُ لَهَا فِي سَفَرِك ؟ فَانْفِ عَنْكَ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ الْخَطِرَة ، وَابْقَ مَعِى يَا وَلَدِي إِذَا شِئْتَ أَلَّا تَنْتَزِعَ مِنِّي الْحَيَاةِ ، وَتَهَدْمَ بِضَرْبَةٍ واحِدَةٍ عَرْ شَكَ وَبَيْتُك ! » ذَهَبَتْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ وَغَيْرُها ضَيَاعًا، وَبَقِي الْأُمِيرُ عَبُوسَ الْوَجْه ، مُقَطَّبَ الْجَبِين ، لا يَرَى إِلَّا الرَّأْيَ الَّاذِي يُرْضِيه ، حَتَّى إِذَا تَعِبَ الْمَلِكُ الشَّيْخُ مِنْ سَكْبِ الدُّمُوعِ وَبَذْلِ الرَّجَاء، تَنَهَّدَ تَنَهُّدَةً طُويلَة ، وَقَرَّرَ أَنْ يَأْذَنَ لِابْنِهِ فِي السَّفَر ، فَزَوَّدَهُ

بِطَائِفَةٍ مِن ْ نَصَائِحَ أَصَمَ ۚ أُذُنَيْهِ عَنْهَا ، وَ بِأَكْيَاسٍ مِنَ النَّقُودِ

غَرِيبٍ جالَ فِي خاطِرِك؟ هَلُ فَقَدْتَ رُشْدَك؟ بِالْأَمْسِ جَعَلْتَني



رَحَّبَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ تَرْحِيبِهِ بِنَصَائِحِ أَبِيهِ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ خَادِمَيْنِ أَمِينَيْن ، وَضَمَّ هٰذَا الإِبْنَ الْعَاقَ إِلَى صَدْرِهِ مُوَدِعًا ، وَصَعِد ، وَقَلْبُهُ يَتَقَصَّفُ حُزْنًا ، إِلَى أَعْلَى بُرْجٍ مِنْ أَبْراجِ الْقَصْر، وَقَلْبُهُ يَتَقَصَّفُ حُزْنًا ، إِلَى أَعْلَى بُرْجٍ مِنْ أَبْراجِ الْقَصْر،

لِيُتْبِعَ ابْنَهُ بِأَنْظَارِهِ أَطُوْلَ مُدَّةٍ مُمْكَنِةً.

وَلَمُ ابْنَهُ بِأَنْظَارِهِ أَطُولَ مُدَّةٍ مُمْكَنِةً.

وَلَمَا غَابَ الْأُمِيرُ وَرَاءَ الْأُفُق ، ظَنَّ الْمَلِكُ الْمِسْكِينُ

أَنَّ حُشَاشَتَهُ هِي التَّتِي غَابَتْ عَنْ نَاظِرَيْه ، فَاعْتَمَدَ رَأْسَهُ بِكَفَيَّهِ وَأَجْهَشَ بِالْبُكاء ، لا بُكاء طِفْلٍ مِنَ الْأَطْفَال ، بَلْ بُكاء وَأَجْهَشَ بِالْبُكاء ، لا بُكاء طِفْلٍ مِنَ الْأَطْفَال ، بَلْ بُكاء

وَالِدٍ عَلَى وَلَدِه . . . إِنَّ دُمُوعَ الطِّقْلِ هِى مِثْلُ مَطَرِ الصَّيْف، يَنْهَمِرُ قَطَراتٍ كَبِيرَةً وَلْكِنْ لاَ تُبَلِّل ، فِي حِينِ أَنَّ دُمُوعَ

الْوَالِدِ هِي مِثْلُ مَطَرِ الْخَرِيف ، يَنْهَمَرُ فِي هُدُو وَلْكَنِّهُ لا يَجِفْ . حِينَمَا كانَ الْمَلِكُ مَهْمُومًا مَغْمُومًا ، كانَ ابْنُهُ الْأَمِيرُ راكِبًا

حِينَمَا كَانَ المُلِكَ مَهُمُومًا مَعْمُومًا ، كَانَ ابنَهُ الْأَمِيرِ رَا سِا حَيْنَمَا كَانَ المُلِكَ مَهُمُومًا مَعْمُومًا ، كَانَ المُلِكُ مَهُمُومًا وَقَدُ هُمَ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى أَقَاصِى الْبِلادِ



وَ بَدَأً صَاحِبُنَا يَنْتَقَلِ مِن ۚ بَلَدٍ إِلَى بَلَد، وَيَزُورُ الْمُدُنَ والْقُرَى

والْقُصُورَ والْأَكُواَخِ ، يُحَدِّقُ فِيها إِلَى وُجُوهِ النِساء ، وَيُحَدِّقُنَ هُنَّ إِلَيْه ، فَمَا أَجْدَى بَحْثُهُ وَلَا عَثَرَ عَلَى الْكَنْزِ اللَّذِى يَحْلُمُ بِه . هُنَّ إِلَيْه ، فَمَا أَجْدَى بَحْثُهُ وَلَا عَثَرَ عَلَى الْكَنْزِ اللَّذِى يَحْلُمُ بِه . وَبَقِى عَلَى هٰذَا النَّوْ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ كَامِلَة ، قَرَّرَ بَعْدَها أَنْ يُسَافِرَ إِلَى بِلادِ الشَّرْقِ الْأَقْضَى ، فَرَكِبَ مِنْ أَحَدِ الْمَوانِئُ اللَّهُ ورُبِيَّة ، سَفِينَةً صَغِيرَةً أَخَذَتْ تَمْخُرُ بِه ِ عُبابَ الْمَاء ، اللَّهُ ورُبِيَّة ، سَفِينَةً صَغِيرَةً أَخَذَتْ تَمْخُرُ بِه ِ عُبابَ الْمَاء ،

وَتُواجِهُ جِبَالَ الْأُمُواجِ النَّتِي كَانَتْ تَعْتَرِضُ مَسِيرَها. أَمَّا الْخَادِمَانِ فَلَمْ يَسْتَطِيعا أَنْ يُرَافِقاهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَة، فَقَدْ كَانَ كُونِ مَانِ فَلَمْ يَسْتَطِيعا أَنْ يُرَافِقاهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَة، فَقَدْ كَانَ كُونِ مَانِ فَلَمْ يَسْتَطِيعا أَنْ يُرافِقاهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَة، فَقَدْ كَانَ كُونِ مَانِ فَلَمْ مَانِي مَانُونَ مَانِي مَانُونَ مَانِي مَانُونَ مَانِي مَانُونَ مَانِي مَانُونَ مَانِي مَانُونَ مَانُونُ مَانَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونُ مَانِي مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَنْ مَانُونُ مَانُونَ مَانُ مَانُكُ مَانَ مَانُ مَانُونَ مَانُ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونُ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونَ مَانُونُ مِنْ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مِنْ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مِنْ مِنْ مُوانِعُونُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مِنْ مِنْ مَانُونُ مِنْ مِنْ مِنْ مَانُونُ مِنْ مُنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مِنْ مَانُونُ مُوانِعُ مُوانِعُ مُوانِعُ مِنْ مَانُونُ مَانُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُ

كُلُّ مِنْهُمَا طَرِيحَ الْفِراشِ يُعانِى تَبَارِيحَ الْخُمَّى.
وَمَرَّ الْأَمِيرُ فِى طَرِيقِهِ عَلَى مِصْرَ والْهِنْدِ والصِّينِ ، فَزارَ الْأَقالِيمَ والْأَحْيَاء ، وَدَخَلَ الْمَنازِلَ والْأَكُواخَ باحِثًا عَنْ أَصْلِ

الأَقالِيمَ والأَحْياء ، وَدَخَلَ الْمَنازِلَ والأَكُواخَ باحِثًا عَنْ أَصْلِ ذَلِكَ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ النَّذِي ارْتَسَمَ فِي مُخَيَّلَتِهِ ، فَرَأَى فَتَياتٍ فَلْكَ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ النَّذِي ارْتَسَمَ فِي مُخَيَّلَتِهِ ، فَرَأَى فَتَياتٍ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَجِنْس ، بَيْنَهُنَّ الشَّقْراءُ والسَّمْراءُ والْحَمْراءُ والصَّفْراءُ والسَّفْراءُ والسَّفْراءُ والسَّفْراءُ والسَّفْراءُ والسَّفْراءُ والسَّفْراءُ مَحْبُوبَتَه ، وَلَكَنَّهُ لَمْ يَجِد بينهُنَّ مَحْبُوبَتَه .

وَمَا زَالَ يَجِدُ فِي أَثَرِ الْحَبِيبِ ، يَتَقَصَّاهُ فِي الْمُدُنِ والْقُرَى ، فِي الْمُدُنِ والْقُرَى ، فِي الْجِبالِ والسُّهُول ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَقْصَى الْمَعْمُور ، وَوَاجَهَ الْبَحْرَ والسَّهُاء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون يَيْأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون يَيْأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون يَيْأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون يَيْأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون يَيْأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُون اللَّهُ اللهُ عَلْمُه .

وَبَيْنَمَا كَانَ يَمْشِي عَلَى الشَّـاطِيِ فِي خُطَى وَاسِـعَة ، لَمَحَ شَيْخًا يَتَدَفَّأُ بِأَشِقةِ الشَّمْس، فَدَنا مِنْهُ وَسَأَلَهُ قائِلا:



- « هَلْ هُناكَ يا سَيِّدِي شَيْ وَراءَ هٰذِهِ الْأَمْواجِ الْمُتَواريَةِ

وَراءَ الْأَفْقِ؟

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخِ:

- « كَلاَّ أَيُّهَا الشَّابِ ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ قَدْ عَثَرَ عَلَى شَيْءٍ فِي هٰذَا الْبَحْرِ الْخَالِي مِنَ الْجُزُرِ والشُّواطِيِّءِ، وَلَا مِنْ مُغَامِرٍ رَجَعَ

بَعْدَ رَحْلَتِهِ إِلَى مَا وَرَاءَ هَٰذَا الْأُفْقِ، وَإِنِّى لَأَذْكُرُ عِنْدَمَا كُنْتُ

صَبِيًّا، أَنْ سَمِعْتُ شُيُوخَنا يَقُولُونَ إِنَّ وَراءَ هٰذا الْأَفُق، جَزِيرَةً

تَسْكُنُهَا الْجِنِيّاتُ الشِّرِّيرَات، والْوَيْلُ لِلْأَحْمَقِ النَّذِي يَقْتَرِبُ مِنْهُنَّ ، إِنَّ مَنْظَرَهُنَّ يَبْعَثُ عَلَى الْمَوْت . •

فَصَاحَ الْأُمِيرِ : - « إِنِّي لَأَقْتُحِمُ الْجَحِيمَ فِي سَبِيلِ أَنْ أُحَقِّقَ حُلْمِي ! »

وَكَانَ هُنَاكَ زَوْرَقٌ صَغِيرٍ ، فَقَفَزَ الْأُمِيرُ إِلَيْهِ ، وَأَرْخَى

الشِّرَاعِ ، وَدَفَعَتِ الرِّيحُ الزُّوْرَقَ فَسارَ فِي عُرْضِ الْبَحْرِ ، وابْتُعَدَتِ

الأَرْضُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ نَظَرِ الْأَمِيرِ، وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِى وَسُطِ الْأَرْضُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ نَظَرِ الْأَمْيِرِ، وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِى وَسُطِ الْأَمْوَاجِ ، يُحِيطُ بِهِ الْبَعْرُ مِنَ الْجِهاتِ الْأَرْبَعِ ، وَبَقِى يَسِيرُ عَلَى غَيْرِ هُدًى فِى ذَلِكَ الْمُحِيظ، حَتَّى صَاحَ فَجْأَةً صَيْحَة الفرَح عَلَى غَيْرِ هُدًى فِى ذَلِكَ الْمُحِيظ، حَتَّى صَاحَ فَجْأَةً صَيْحَة الفرَح

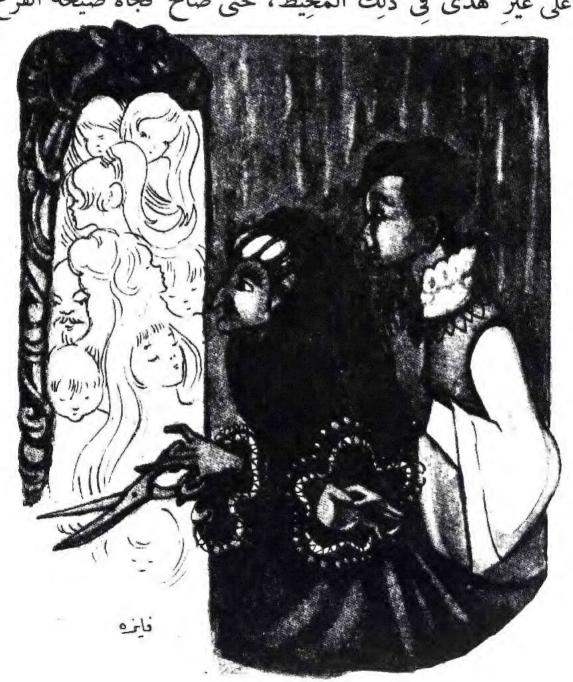

وَنَزَلَ الْأَمِيرُ بِشَاطِئِ لَمْ يَعِدُ مِنْهُ إِنْسَانَ حَتَى ذَلِكَ الْحِينِ ، وَنَدُ مِنْهُ إِنْسَانَ حَتَى ذَلِكَ الْحِينِ ، وَقَدْ مَزَّقَ وَيَقُومُ عِنْدَ سَفْحِ صُخُورٍ عَالِيَةٍ ذَاهِبَةٍ فِي الْفَضَاء ، وَقَدْ مَزَّقَ النَّمَنُ رُونُوسَهَا. الزَّمَنُ رُونُوسَهَا. لَنَّ مَنَ السَّهْلِ تَسَلُّقُ عِنْ اللَّكَ الصُّخُورِ ، فَلا دُرُوبَ فِيها لَمَ اللَّهُ مِنَ السَّهْلِ تَسَلُّقُ عِنْ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ السَّهْلِ تَسَلُّقُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا دُرُوبَ فِيها

وَالْإِسْتِبْشَارٍ، وَكَانَ قَدْ لَمَحَ عَلَى الْبُعْدِ نُقْطَةً سَوْدَاء ، فَما هِيَ

إِلَّا فَتْرَةٌ وَجِيزَةٌ ، حَتَّى حَمَلَتِ الرِّيحُ الزَّوْرَقَ إِلَى تِلْكَ الْجَزِيرَة ،

بَعْدَ حِينٍ إِلَى مُنْبَسِطٍ مِنَ الْجِبَالِ وَهُو َ دَامِى الْيَدَيْنِ، يَلْهَثُ مِنَ التَّعَبِ، فَوَجَدَ فِيهِ قِطَعًا مِنَ الْجَلِيدِ، وَصُخُورًا سُودًا ناتِئَةً مِنَ الْجَلِيدِ، وَصُخُورًا سُودًا ناتِئَةً مِنْ وَسَطِ الثَّلُوجِ، فَلَا شَجَرَةَ هُناكَ وَلا عُودَ عُشْب، وَإِنَّمَا كَانَتْ هُنَاكَ صُورَةُ الشِّتَاءِ والْمَوْت.

وَلا طَرِيقٍ ، وَحَاوَلَ الْأَمِيرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُصَعِّدَ فِيها ، فَوَصَلَ

وَلَمْ تَقَعْ عَيْنُهُ فِى ذَٰلِكَ الْقَفْرِ الْمُوحِش، عَلَى حَى مِنَ الْأَحْياء، وَلَمْ عَلَى حَى مِنَ الْأَحْياء، وَلا عَلَى مَتْكُنٍ مِنَ الْمَسَاكِنِ سِوَى كُوخٍ حَقِيرٍ ، كَانَ سَقْفُهُ

الْخَشَيُّ مُحَمَّلاً بِحِجارَةٍ ضَخْمَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا مُقاوَمَةً هُوجِ الرِّياحِ ، فَلَمَّا اقْـتَرَبَ الْأَمِيرُ مِنْ ذٰلِكَ الْكُوخِ ، رَأَى مَشْهَدًا عَجَبًا لَبِثَ بَعْدَهُ ذاهِلًا صامتًا مِنَ الْخَوْفِ والدَّهْشَة. كَانَ فِي صَدّر الْكُوخِ لَوْحْ كَبِيرٌ مِنَ النَّسِيجِ ، رُسِمَتْ فِيهِ طَبَقَاتُ النَّاسِ جَمَعًاء، فَمِنْ صُورِ لِلْمُلُوكِ والْجُنُود، والْفَلَاحِينَ والرُّعَاة ، إِلَى صُور لِنِساء يَرْتَدِينَ أَفْخَرَ الْمَلابس، إِلَى أُخْرَى لِفَلَّاحَاتِ يَغْزُلْنَ الصُّوف ، وَفَى مُقَدِّمَةِ اللَّوْحِ صِبْيَةٌ وَصَبايا يَرْقُصُونَ وَيَمْرُحُونَ ، وَكَانَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ اللَّوْحِ ، سَيِّدَةٌ عَجُوزٌ بارزَةُ الْعِظَامِ ، صَفْراءُ الْبَشَرَة كَأَنَّهَا الْمَوْتُ فِي أَبْشَعِ صُوَرِهِ ، وَقَدِ اعْتُمَدَتْ فِي كَنْهِا مِقَصًّا طُوِيلا ، تَنْقَضُّ بِهِ عَلَى رُسُومِ ذَٰلِكَ اللَّوْح، كُلُّما غاظَها مِنْه رَسْم، انْقُضَاضَ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى فَرِيسَتِها ، وَتَقُصُّهُ ۖ طُولاً وَعَر ْضًا ، وَعَلَى الْأَثَرِ يُسْمَعُ مِنْ وَراءَ اللَّوْحِ ، صَرَخاتْ رَهِيبَةٌ تُخِيفُ أَشْجَعَ الْقُلُوبِ، فَقَدِ اجْتَمَعَ

فِيها عَوِيلُ الْأَطْفَالَ ، وَنَحِيبُ الْأُمَّهَات ، وَشَهِيقُ الشُّيُوخ ، كَالُّ أَنُواع ِ عَذابِ الْإِنْسَان ، كَالُّ أَنُواع ِ عَذابِ الْإِنْسَان ،

فَتْفَهُفُّهُ لَهُ السَّيِّدَةُ الْعَجُوزُ ضَاحِكَة ، وَيُضِيءُ وَجُهُهَا الْبَشِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مَا فَسَدَ مِنْ ذَلِكَ اللَّوْحِ الدَّائِمِ التَّمْزِيقِ ، الدَّائِمِ الْإصْلاح . كَانَتْ تِلْكَ الْمَخْلُوقَةُ الشَّنْعَاءُ قَدْ فَتَحَتْ مِقِصَّهَا ! وَكَادَتْ

تَهُوْى بِهِ عَلَى اللَّوْحِ، فَلَمَّا لَمَعَتْ ظِلَّ الْاَمْير، صاحَتْ بِهِ قَائِلَةً دُونَ أَنْ تَلْتَفَتَ إِلَيْهِ:

- « اُنْجُ بِنَفْسِكَ أَيُّهَا الشَّقِى "، إِنِّى أَعْرِفُ مَا الَّذِى أَتَى بِكَ إِلَى هُنَا ، وَلَـكِنَّنِي لاَ أَسْتَطِيعُ مُعَاوَنَتَكَ عَلَيْه ، فَاذْهَبُ إِلَى بِكَ إِلَى هُنَا ، وَلَـكِنَّنِي لاَ أَسْتَطِيعُ مُعَاوَنَتَكَ عَلَيْه ، فَاذْهَبُ إِلَى شَقِيقَتَى ، فَلَعَلَّهَا تُنِيلُكَ مَا أَنْتَ رَاغِبُ فِيه ، فَهِيَ الْحَيَاةُ وَأَنَا

فَلَمْ يَكُدُ صَاحِبُنَا الْمُغَامِرُ يَسْمَعُ هٰذَا الْكَلَامِ ؛ حَتَّى أَطْلُقَ



ساقيَّهِ لِلرِّيح ، سَعِيدًا بِالْفِرارِ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْظَرِ الْفَظِيع ، ثُمَّ قَادَهُ الْمَظَافُ إِلَى وادِ أَخْضَرَ خَصِيب، فِيهِ الْعُشْبُ النَّامى ، والْحَدائقُ الْمُطَافُ إِلَى وادِ أَخْضَرَ خَصِيب، فِيهِ الْعُشْبُ النَّامى ، والْحَدائقُ

حَوْلَ مِغْزَلِهَا خُيُوطًا مِنَ الذَّهَبِ والْحَرِيرِ ، وَإِلَى جانِبِها صُفَّتُ مَغَازِلُ كَثِيرَة ، دارَت عَلَيْهَا خُيُوطُ الْكَتَّانِ والْقُنَّبِ والصُّوفِ مَغَازِلُ كَثِيرَة ، دارَت عَلَيْهَا خُيُوطُ الْكَتَّانِ والْقُنَّبِ والصُّوفِ

والْحَرِيرِ وَمَا إِلَى ذُلِك . وَلَمَّا انْتَهَتْ هٰذِهِ السَّيِّدَةُ الضَّرِيرَةُ مِنْ عَمَلِها ، مَدَّتْ يَدَها الْمُرْ تَجِفَةً إِلَى مِغْزَلِ آخَر ، وَبَدَأَتْ بِهِ عَمَلًا جَدِيدًا ، فَحَيَّاهَا

الْأُمِيرُ الْفَتَى تَحِيّةً جَلِيلَة ، وَحَاوَلَ بِصَوْتٍ مُضطَّرِب، أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهَا قِصَّةً وَقَالَت : عَلَيْهَا قِصَّةً رِحْلَتِه ، غَيْرَ أَنَّ الْجِنِيَّةَ اسْتَوْقَفَتْهُ وَقَالَت : عَلَيْهَا قِصَّةً رِحْلَتِه ، غَيْرَ أَنَّ الْجِنِيَّةَ اسْتَوْقَفَتْهُ وَقَالَت :

- « لا أَقْدِرُ أَنْ أُنِيلَكَ أَمْرًا مِنَ الْأَمُورِ الَّتِي تَبْتَغِيها يا وَلَدى ، فَمَا أَنَا إِلاَّ ضَرِيرَة مُسْكِينَة لا أَعْرِفُ أَنَا تَفْسِي مَاذَا

ا عُمَل، فَهذا الْمِغْزَلُ النَّذِي تَناوَلْتُه عَرَضًا، سَوْفَ يُحَدِّدُ مَصِيرً الْعُمَل، فَهذا الْمِغْزَلُ النَّذِي لا أَرَاهُ كُلِّ مَن يُولَدُ فِي هٰذِه السَّاعَة ، وَهٰذا الْخَيْطُ النَّذِي لا أَرَاهُ تَرْتَبِطُ بِهِ السَّعادَةُ أَوِ الشَّقَاء ، وَلَسْتُ أَسْتَطِيعُ لَهُ تَبْديلا تَرْتَبِطُ بِهِ السَّعادَةُ أَوِ الشَّقَاء ، وَلَسْتُ أَسْتَطِيعُ لَهُ تَبْديلا

ر بَبِطَ بِهِ السّعَادَةُ أَوِ السّمَاءُ ، ولسّم السّبِيعَ لَا بَعْبَتَكَ ، فَهِيَ فَاذْهُبُ إِلَى شَقِيقَتِي الْأُخْرَى ، فَلَعَلَهُمَا تُحَقِّقُ رَغْبَتَك ، فَهِيَ الْمُمِيلَادُ وَأَنَا الْحَيَاةِ ».

فَقَالَ لَهَا الْفَتِي:

- « شُكْرًا لَكِ يا سَيِدتى ! »

ثُمَّ هُرِعَ إِلَى لِقاء أَصْغَرِ الْجِنِيّات ، فَوِحَ الْقَلْبِ سَاكِنَ الْجَأْش ، فَوَجَدَها جَمِيلَةً مُشْرِقَةً إِشْراقَ الرَّابِيع ، فَكُلُّ شَيْءِ الْجَأْش ، فَوَجَدَها جَمِيلَةً مُشْرِقَةً إِشْراقَ الرَّابِيع ، فَكُلُّ شَيْءِ مِن ْ حَوْلِها يُولَدُ وَيَنْمُو ، فالْقَمْحُ يَشُقُ الْأَرْضَ وَيَخْرُجُ فِي

سَنابِلَ خُصْر، وَشَجَرُ الْبُرْتُقَالِ تَفَتَّحَ فِيهِ الزَّهْر، وكَذَالِكَ الْحَالُ فِي خُصْر، وكَذَالِكَ الْحَالُ فِي بَقِيّةِ الشَّجَر، أَمَّا أَفْراخُ الدَّجاج، (الكتاكيت)

وَلَمَّا يَنْبُتْ رِيشُهَا، فَتَجْرِى حَوْلَ أُمِّهِا الْقَلِقَة ، والْحُمْلانُ عاكِـفَة "

مَلَى ثُدِي أُمَّاتِها، وكانَ ذَلِكَ كُلُّهُ أُوَّلَ بَسْمَةً لِلْحَياة. اسْتَقْبُلَتِ الْجِنِيَّةُ الْأَمِيرَ اسْتِقْبالاً حَسَناً، وَرَحَّبَتْ بِهِ أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ وَلَمْ تَهْزَأْ بِجُنُونِه، ثُمَّ دَعَتْهُ إِلَى تَناوُلِ الْعَشاءِ مَعَها، وَبَعْدَ الْحَلْوَى، قَدَّمَتْ لَهُ ثَلاثَ لَيْمُونات، وَسِكِّيناً جَمِيلَةً ذاتَ

مِقْبُضِ مِنَ الْعاجِ وَالْفِضَّة، وَقَالَتْ لَه : - « 'یْمُکنِٰكَ الْآنَ أَنْ تَعُودَ إِلَى أَبِيك، فَقَدْ كَسَبْتَ الدَّعْوَى

وَعَثَرُ ْتَ عَلَى ضَالَتَتِكَ الْمَنْشُودَة، فَارْحَلْ رَاجِعًا إِلَى مَمْلَكَتِك، وَعَثَرُ ْتَ عَلَى ضَالَتَتِكَ الْمَنْشُودَة، فَارْحَلْ رَاجِعًا إِلَى مَمْلَكَتِك، واقْطُع ْ لَيْمُونَةً مِنَ اللَّيْمُونَاتِ الثّلاثِ عِنْدَ أُوَّلِ نَبْعٍ تَرَاهُ فِيها، وَسَوْفَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْمُونَةِ الْمَقْطُوعَةِ جِنِيَّةَ "سَتَقُول لَك، وَسَوْفَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْمُونَةِ الْمَقْطُوعَةِ جِنِيَّةَ "سَتَقُول لَك،

"إِسْقِنِي " فَقَدِّمْ لَهَا الْمَاءَ سَرِيعًا وَإِلَّا تَوَارَتْ عَنْكَ فِي الْحَالَ ، وَإِذَا غَابَتْ عَنْكَ الثَّانِيَة ، فَكُنْ حَذِرًا يَقِظًا مَعَ الثَّالِثَة ، فاسْقِها

تَفُرْ بِعَرُوسٍ كَمَا يَشْتَهِيهَا فُوَّادُك » . فَاسْتَوْلَتْ عَلَى الْأَمِيرِ فَرْحَة مَا بَعْدَهَا فَرْحَة ، فَقَبَّـلَ يَدَ

الْجِنِيَّةِ عَشْرَ مَرَّات ، وَوَدَّعَها وَسَارَ عَائِدًا إِلَى بَلَدِه ، وَمَعَهُ الْجِنِيَّةِ عَشْرَ مَرَّات ، وَهُوَ يُحافِظُ عَلَيْها مُحافَظَتَهُ عَلَى عَيْنَيْه . اللَّيْمُوناتُ الثَّلاث ، وَهُوَ يُحافِظُ عَلَيْها مُحافَظَتَهُ عَلَى عَيْنَيْه .



وَبَعْدَ جَهْدٍ وَمَشَقَّة ، وَصَلَ إِلَى وَطَنِه ، وَحِينَما كَانَ عَلَى بُعْدِ سَاعَتَيْنِ مِنْ قَصْرِ أَبِيه، مَرَّ بِغَابَةٍ كَثِيفَة ، طَالَمَا اسْتَسْلُمَ بِعْدِ سَاعَتَيْنِ مِنْ قَصْرِ أَبِيه، مَرَّ بِغَابَةٍ كَثِيفَة ، طَالَمَا اسْتَسْلُمَ فِيها إِلَى الصَّيْدِ والْقَنْص ، فَجَلَسَ قُرْبَ عَيْنِ ما صَاف ، يَسْتَريحُ

فِيها إِلَى الصَّيْدِ والْقَنْسَ، فَجَلَسَ قُرْبَ عَيْنِ ما صَاف، يَسْتَرِيحُ عِنْدَها مِنْ عَناء السَّفَر، ثُمَّ أُخْرَجَ سِكِيْنَهُ وَقَطَعَ بِها إِحْدَى عِنْدَها مِنْ عَناء السَّفَر، ثُمَّ أُخْرَجَ سِكِيْنَهُ وَقَطَعَ بِها إِحْدَى اللَّيْمُونات، فلاحَت لَه عَلَى الْفَوْرِ فَتاة بيضاء كاللَّبَن، حَمْرا اللَّيْمُونات، فلاحَت لَه عَلَى الْفَوْرِ فَتاة بيضاء كاللَّبَن، حَمْرا اللَّيْمُونات، وقالت لَه :

« اِسْقِنِي أَيُّهَا الْأَمِيرِ » . فُصاحَ الْأَمِيرُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ بِفِتِنْةِ الْفَتاةِ وَجُمالِها .

وَقَدْ نَسِيَ نَصَائِحَ الْجنِّيَّة:





وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ غَابَتِ الْفَتَاةُ عَنْ عَيْنَيْهُ ، فَلَطَمَ وَجْهَه ، وَكَانَتْ دَهْشُتُه ، دَهْشَةَ طَفِلْ يُرِيدُ أَنْ يَنْقُلَ الْمَاءَ بِأَصَابِعِ كَنَّه الْمَفْتُوحَة .

حَاوَلَ أَنْ يُخَفِّفَ مِنِ اصطِّرابِه ، فَعَمَدَ إِلَى اللَّيْمُونَةِ الثَّانِيَةِ وَقَطَعَهَا ، فَلاحَتْ لَهُ أَمَامَ ناظِرَيْهِ فَتَاةٌ أَجْمَـلُ مِنَ الْأُولَى ، فَحَدَّقَ الْأُمِيرُ إِلَى ذَٰلِكَ الْجَمالِ مَدْهُوشًا، وَلَكُنَّ الْفَتاةَ تَوارَتْ مِن أَمامِهِ فِي طُرْفَةِ عَيْن .

فَأَجْهَشَ الْأُمِيرُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ بِالْبُكَاء ، وانْسَكَبَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ انْسِكَابَ مَاءِ الْعَيْنِ الْجَالِسِ فِي ظِلَالِهَا ، وَأَخَذَ يَنْتَحِبُ وَيَشُدُّ شَعْرَه ، وَيَسْتَنْزِلُ عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ لَعَنَاتِ السَّمَاءِ وَيَقُول ؛ - « يَا لَحُمْقِي وَغَبَاوَتِي ! كَيْفَ أَدَعُ الْفَتَاتَيْنِ تَفْرَّانِ مِنْي كَأَنَّ يَدَى مَرْ بُوطَتَان ، وَلَـكِنْ لا بَأْس ، فَلَمْ يَضِع الْأَمَلُ إِلَّا إِذَا خَانَتْنِي السِّكِينُ الَّتِي أَعْطَتْنِي إِيَّاهَا الْجِنِيَّة ».

قالَ هٰذا وَتَنَاوَلَ السِّكِينِ ، وَقَطَعَ بِهِـا اللَّيْمُونَةَ الثَّالِيَة ، فَظَهَرَت مِنْها جِنِّيَّة (ائِعَـة الْجَمـال ، وَقَالَت لَهُ مَا قَالَتُهُ وَظَهَرَت مِنْها جِنِيَّة (ائِعَـة الْجَمـال ، وَقَالَت لَهُ مَا قَالَتُهُ وَمَيلَتاها :

« اِسْقِنِي ».

فَقَدَّمَ لَهَا الْمَاءَ عَلَى الْفَوْر ، فَشَرِبَتْ وَمَكَثَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي فَتْنَةٍ وَدَلال ، وَمَكَثَ هُو يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَفْتُونًا بِجَمالِهِا السَّاحِر فَتْنَةٍ وَدَلال ، وَمَكَثَ هُو يَنْظُرُ إِلَيْهَا مَفْتُونًا بِجَمالِهِا السَّاحِر الْخَلَاب ، وَ بِبَشَرَتِهِا الْبَيْضَاء ، وَخَدَّيْهَا الْمُشْرِقَيْنِ بِلَوْنِ الْوَر د ، وَشَعْرِها الذَّهَبِي اللَّوْنِ الوَر د وَسَعْرِها الذَّهَبِي اللَّا اللَّكُن اللَّتَيْنِ وَشَعْرِها الذَّهُ الذَّهُ اللَّهُ اللَّكُن اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ اللَّهَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَخَذَ الْأَمِيرُ يُطِيلُ النَّظَرَ إِلَى خَطِيبَتِهِ الْحَسْناء، وَيَسْتَغْرِبُ كَيْفَ بَرَزَتْ هُذِهِ الْمُعْجِزَةُ الْخارِقَةُ مِنْ وَسُطِ لَيْمُونَة، فَقَالَ كَيْفُ بَرَزَتْ هُذِهِ الْمُعْجِزَةُ الْخارِقَةُ مِنْ وَسُطِ لَيْمُونَة، فَقَالَ فِي نَفْسِه:

- « أَيَقُظٰانُ أَنا أَمْ نائِمْ يَحْلُمُ جَمِيلَ الْأَحْلام ، فَإِنْ كُنْتُ



هٰذَا النَّائِمِ، فَرَبَّاهُ رُحْماكَ لا تُوقِظْني ».

فَابْتَسَمَتْ لَهُ الْفَتَاةُ ابْتِسَامَةً خُلُوة ، فَهَدَأَ رَوْعُه ، وَأَدْرَكَ الْمَلِك، لِيبُارِكَ وَلَدَيْه، فَقَالَ لَهَا الْأُمِير؛

أَنَّهُ غَيْرٌ حَالِمٍ ، وَلا سِيَّمَا حِينَ طَلَبَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَذْهُبَا إِلَى أَبِيهِ - « يَا عَزِيزَتَى ! أَنَا مِثْلُكِ فِي شَوْقٍ إِلَى رُونُيَةِ أَبِي، وَلَـكَنِتَنَا لا نَسْتَطِيعُ دُخُولَ الْقَصْرِ ، في زيّ مَخْلُوقَيْن عادِيَّيْن ، كَأَنَّهُما

رَاجِعَانِ مِنَ الْحَقْلُ، فَيَجِبُ أَنْ تَصِلِي إِلَى الْقَصْرِ وُصُولَ أَمِيرَةٍ مِنَ الْأُمِيرَات، وَيَجِبُ أَنْ تُسْتَقْبَلِي فِيهِ اسْتِقْبَالَ الْمَلِكَات، فَانْتَظِرِيبِي هُنَا أَعُد ۚ إِلَيْكِ بَعْدَ أَقَلَ مِن سَاعَتَيْن ، بِثِيابٍ فَاخِرَةٍ

لائِقَة ، وَبِحَاشِيَةً لَن ْ تَنْفُصِلَ عَنْكِ بَعْدَ الْيَوْم » . وَقَبُّلَ يَدَها وَسَارَ فِي طُرِيقِ الْقَصْرِ.

بَقِيَتِ الْفَتَاةُ وَحْدَهَا فَاسْتَوْحَشَتْ وَخَافَت ، وَنَظَرَتْ حَوْلُهَا فَرَأَتْ بِقُرْبِ عَيْنِ الْماء ، شَجَرَةَ سِنْدِيانٍ قَدِيمَة ، قَدْ حَفَرَ الزَّمَانُ فِي وَسْطِها حُفْرَةً كَانَتْ لَها مَلْجَأً صَعِدَتْ فِيه، واخْتَبَأَتْ وَلَمْ يَبْرُرُو مِنْ مَخْبَئِها إِلَّا رَأْسُها الْجَمِيل ، يُحِيطُ بِهِ وَرَقُ الشَّجَرَة ، وَيَنْعَكِسُ نُورُ وَجْهِها عَلَى ما النَّبْعِ الشَّفَّاف ، كَأَنَّهُ مِرْآةٌ صافِيَة .

وَكَانَ فِي ضَاحِيَةِ ذَلِكَ الْمَكَان ، جَارِيَة قَبِيحَة الْمَنْظُر ، تَرْسِلُهَا سَيِّدَتُهَا كُلَّ صَبَاحٍ إِلَى النَّبْع ، تَمْ لَأُ مِنْهُ جَرَّةَ ماء ، فَجَاءَت ، عَلَى عَادَتِها ، تَحْمِلُ جَرَّتَهَا عَلَى كَتِفِهَا ، وَحِينَما بَدَأَت فَجَاءَت ، عَلَى عَادَتِها ، تَحْمِلُ جَرَّتَهَا عَلَى كَتِفِها ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ رَأَت تَمْلُونُها رَأَت مُورَة الْجِنِيَّة فِي الْمَاء ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ رَأَت وَجُهَها فِي الْمَوْآةِ قَط ، فَظَنَّتِ الْغَبِيَّة أَنَّ الصَّورَة صُورَتُها فَصَاحَت قُول :

- « وَ يَلِي مَا أَشْقَانِي ! أَأْكُونُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْجَمَالِ وَالْإِشْرَاقَ ، وَتَبْعَثُنِي سَيِّدَ تِى أَسْتَقِى لَهَا الْمَاء ، وَأَحْمِلُهُ إِلَيْهَا كَأَنَّنِي وَتَبْعَثُنِي سَيِّدَ تِى أَسْتَقِى لَهَا الْمَاء ، وَأَحْمِلُهُ إِلَيْهَا كَأَنَّنِي الْحِمارُ الْبَلِيد ؟ ! كُلَّ إِنَّ هٰذَا لَنْ يَكُون » .

وَعَمَدَتُ فِي سَوْرَةِ غَضَبِها إِلَى الْجَرَّةِ فَكَسَرَتْها، وَعَادَتْ اللَّهِ سَيِّدَتِها صَفْرَ الْيَدَيْن، فاسْتاءَتْ هذه مِنْها، وَأَشارَتْ إِلَى الْبَرْتِها صَغِير، وَأَمْرَتُها أَنْ تَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْعَيْنِ وَتَمْلَأَه ».

ُ فَمَشَتِ الْجارِيَةُ إِلَى الْعَيْنِ ، وَلَمّا رَأَتِ الصُّورَةَ الْجَمِيلَةَ تَرَاقَصُ عَلَى صَفْحَةِ الْماء ، تَنَهَّدَتْ وَقالَت :

- « لَسْتُ بِقِرْدٍ كَمَا يَقُولُونَ لِي دَائِمًا ، فَإِنِّى أَجْمَلُ مِنْ سَيِّدَتِى ، وَلا يَحْمِلُ الْبرْمِيلَ إِلَّا الْحَمِيرِ » .

فَأَلْقَتِ الْبِرْمِيلَ عَنْ كَتِفِها ، وَحَطَّمَتْهُ إِلَى أَلْفِ قِطْعَة ، وَرَجَعَتْ إِلَى سَيِدَتِها تَقُولُ لَها ، إِنَّ حِمارًا مُتَوَخِّشًا قَدِ اصْطَدَمَ وَرَجَعَتْ إِلَى سَيِدَتِها تَقُولُ لَها ، إِنَّ حِمارًا مُتَوَخِّشًا فَي سَيِدَتُها عِنْدَئِذِ غَيْظًا ، بِهَا فَوَقَعَ الْبِرْمِيلُ وَتَحَطَّم ، فاسْتَشاطَتْ سَيِدَتُها عِنْدَئِذِ غَيْظًا ، وَأَهْوَتْ عَلَيْهَا تَضْرِبُها وَتَرْكُلُها ثُمَّ انْتَزَعَتْ قِرْبَةً كَانَتْ مُعَلَّقَةً عَلَى الْحَائِط ، وَقالَت لِجاريتِها :

- « خُذِي هٰذِهِ الْقَرْبَةَ ، وَسارِعِي إِلَى الْعَيْنِ ، فَإِذا لَمْ تَعُودِي

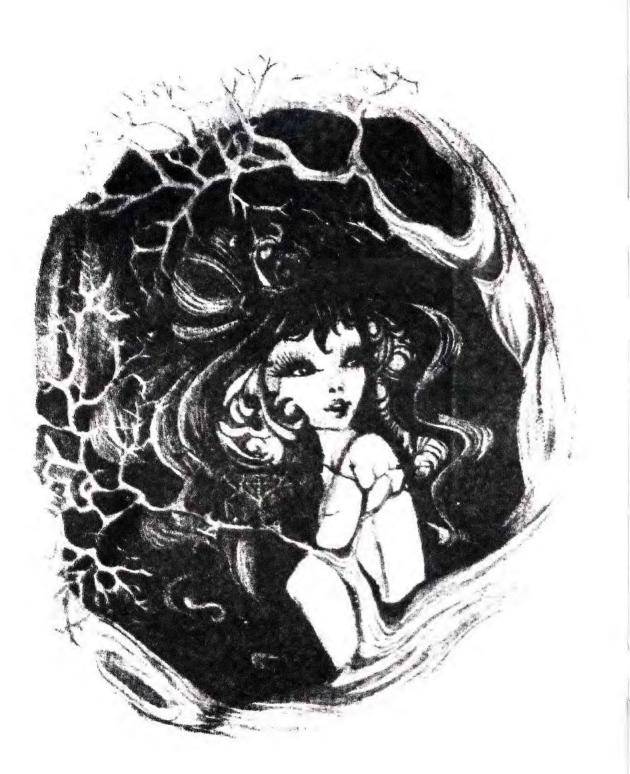



بَعْدَ قَلِيل ، بِهِذِهِ الْقِرْبَةِ مَمْلُوءَةً بِالْماء ، فَسَوْفَ أُلْقِى عَلَيْكِ دَرْسًا لَنْ تَنْسَيْهِ مَدَى حَيَاتِك » .

فاضطَّرَبَتِ الْجارِيَةُ وَخَافَتْ لَمّا رَأَتْ سَيِدَتَهَا يَتَطَايَرُ الشَّرَرُ فَاضطَّرَبَةً مِنْهَا فَامْتَكُلُّت ، مِنْ عَيْنَيْهَا ، وَخَفَّتْ إِلَى الْعَيْنِ تَمْكُلُ الْقِرْبَةَ مِنْهَا فَامْتَكُلُّت ، وَلَـكِنْ تَذَكَرَتْ هُنَا سَيِدَتَهَا وَقَسْوَ تَهَا فَثَارَتْ عَلَيْهَا وَقَالَتْ مُخْضَدَة :

- « كَلاَّ ! مَا أَنَا بِحَمَّالَةِ مَاء ، إِنِّى سَأَنْفُقُ مِثْلَمَا تَنْفُقُ اللَّهِ مَاء ، إِنِّى سَأَنْفُقُ مِثْلَمَا تَنْفُقُ الْكِلابُ فِي خِدْمَةِ سَيِّدَةٍ شَرِسَة ! »

فَسَحَبَتْ مِنْ رَأْسِها دَبُّوسًا كَبِيرًا كَانَ يُمْسِكُ شَعْرَها، فَتَقَبَتْ بِهِ الْقِرْبَةَ ثُقُوبًا كَثِيرَة، جاعِلَةً مِنْها رَشَّاشَةً يَتَدَفَّقُ مِنْها الْماءُ سُيُولًا مُتَعَدِّدَة .

وَسَرَّ الْفَتَاةَ الْجِنِيَّةَ الْمُخْتَبِئَةَ فِي الشَّجَرَةِ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ، فَقَهْقَهَتْ ضَاحِكَة ، فَرَفَعَت الْجَارِيَةُ نَظَرَهَا إِلَى الشَّجَرَة ، وَوَقَعَ عَلَى الْفَتَاةِ الْجَمِيلَة ، فَقَهِمَتْ كُلَّ شَيْء ، وَعَزَمَت فِي نَفْسِها أَن تَنْتَقِمَ مِن هذهِ الْحَسْنَا التَّتِي تَسَبَّبَتْ فِي ضَرْبِها ، غَيْرَ أَنَهَا أَخْفَت عَزْمَهَا وَقَالَت لِلْفَتَاةِ بِصَوْتٍ حُلُو نَاعِم ،

- « مَاذَا تَفْعَلِينَ فَوْقَ الشَّجَرَةِ يَا فَتَاتَى ؟ ١ »

وَكَانَتِ الْفَتَاةُ رَقِيقَةَ الشَّعُورِ ، فَأَخَذَتْ تُجاذِبُ الْجارِيَةَ الْخُروفُ الْجارِيَةَ الْخُروفُ الْخَريةُ الْجَارِيَةُ أَطُرافَ الْحَدِيثِ ، وَتُعَزِّيها عَمّا أَصابَهَا، ثُمَّ حَدَّثَتُها عَنِ الْأَمِيرِ

وَمَا جَرَى لَهَا مَعَه ، وَكَيْفَ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَمَّا قَرِيب ، فِي مَوْكِ ِ حَافِل، لِيَصْعَبَ خَطِيبَتَهُ إِلَى الْمَلِك ، وَيَتَزَوَّجَهَا فِي حَضْرَتِهِ وَحَضْرَةِ رَجَالاتِ الْبَلاطِ.



اِسْتَمَعَتِ الْجَارِيَةُ لِلْفَتَاةِ ، وَأَلْهَمَهَا الْخُبْثُ والدَّهَاءُ بِأَمْرٍ مِنَ الْخُبْثُ والدَّهَاءُ بِأَمْرٍ مِنَ الْخُبْثُ والدَّهَاءُ بِأَمْرٍ مِنَ الْخُبْثُ والدَّهَاءُ الْمُرْ مِنَ الْخُبْثُ والدَّهَاءُ اللهُ أَمْوِرِ فَقَالَتُ لَهَا :

- « يَا ابْنَتِي ؛ إِنَّ خَطِيبَكِ قادِمْ إِلَيْكِ فِي حَاشِيَةٍ كَبِيرَة ،

فَيَجِبُ أَنْ تَتَجَمَّلِي قَبْلَ وُصُولِهِ ، فَدَعِينِي أَصْعَدُ إِلَيْكِ وَأُهَيِيَ اللَّهِ وَأُهَيِي اللَّهِ لَكِ شَعْرَك » .

فَقَالَتْ لَهَا الْفَتَاةُ وَهِي تَبْتَسِم:

- « أُقْبِـلِي إِقْبَالَ الرَّبِيعِ » .

وَمَدَّتُ لَهَا يَدَهَا فَتَشَبَّتُ بِهَا الْجَارِيَة ، وَصَارَتُ بَعْدَ لَحَظَاتِ إِلَى جَانِبِ الْفَتَاة ، فَمَا كَادَتُ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى حَلَّتُ شَعْرَ الْفَتَاة ، وَمَا كَادَتُ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى حَلَّتُ شَعْرَ الْفَتَاة ، وَمَا كَادَتُ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَّى حَلَّتُ شَعْرَ الْفَتَاة ، وَأَخَذَتُ تُجُرِى الْمُشْطَ فِيه ، ثُمَّ أَمْسَكَتُ فَجْأَةً بِدَبُوسِها الْكَبِير ، وَأَخَذَتُ تُجُرِى الْمُشْطَ فِيه ، ثُمَّ أَمْسَكَتُ فَجْأَةً بِدَبُوسِها الْكَبِير ، وَغَرَزَتُهُ فِي رَأْسِ الْجِنِيَّةِ اللَّطِيفَة ، فَلَمّا شَعَرَتُ هَذِهِ بِأَلَم وَغَرَزَتُهُ فِي رَأْسِ الْجِنِيَّةِ اللَّطِيفَة ، فَلَمّا شَعَرَتُ هَذِهِ بِأَلْم

الْوَخْزَةِ صَاحَتْ تَقُول:

- « يا كُمْبُ ! يا كُمْبُ ! » -

وَعَلَى الْأَثَرَ ، تَحَوَّلَت ۚ إِلَى حَمَامَة ۚ انْطَلَقَت ْ طَائِرَةً فِي الْفَضَاء، فِي حَيْنَ جَلَسَتِ الْجارِيَةُ الشَّنْعَاءُ فِي مَكَانِ ضَحَيَّتِهَا .

وَكَانَ الْأُمِيرُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةُ ، رَأَكِبًا ظَهُرُ جَوَادٍ أُصِيلٍ

يُسابِقُ بِهِ الرِّيحَ إِلَى خَطِيبَتِهِ، فَحِينَمَا بَلَغَ الْعَيْن، وَتَطَلَّعَ إِلَى الشَّجَرَة، وَعَلِقَ بَصَرُهُ بِالْجَارِيَةِ قال: لَقَدْ تَرَكْتُ حَمَامَةً الشَّجَرَة، وَعَلِقَ بَصَرُهُ بِالْجَارِيَةِ قال: لَقَدْ تَرَكْتُ حَمَامَةً مَرَاةً الشَّارَةُ اللَّهُ الْمَارَةُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَدِيعَةً انْقُلَبَتْ إِلَى غُرابٍ شَنِيع، فَكَادَ يُصْعَقُ مِنْ هَوْلِ الْمُفاجَأَة، وَحَاوَلَ أَنْ يَتَكُلَّم، وَلَـكِنَّ الدُّمُوعَ خَنَقَتْهُ فَبَقِى صامِتًا بُجِيلُ بَصَرَهُ فِي جَمِيعِ الْأَنْحَاء لَعَلَّهُ يَقَعُ عَلَى حَبِيبَتِه.

بَجِيلَ بَصْرِهِ فِي جَمِيعِ الْأَنْحَاءُ لَعَلَّهُ يَقْعُ عَلَى حَبِيبَتِهِ. أُمَّا الْجَارِيَةُ الشَّنْعَاء ، فَتَظَاهَرَتْ بِالْأَلَمِ والْعَذَاب، وَقَالَتْ لَهُ وَعَيْنَاها مُغْمَضَتَان :

- « لا تُطِلِ الْبَحْثَ يَا أُمِيرِى ، فَإِنَّ جِنِيَّةً شِرِّيرَةً جَعَلَتْ مِنِي ضَجِيَّهَا ، وَحَوَّلَتْ جَمَالَ خَطِيبَتِكَ إِلَى هٰذِهِ جَعَلَتْ مِنِي ضَجِيَّهَا ، وَحَوَّلَتْ جَمَالَ خَطِيبَتِكَ إِلَى هٰذِهِ الْسَاعَة » .

البشاعَه » .

فَلَعَنَ الْأَمِيرُ الْجِنِيَّاتِ الشَّرِيرات ، وَلَـكَنِّهُ أَبَى أَنْ يَنْكُثُ
عَهْدَه ، فَساعَدَ الْجارِيَّة عَلَى النُّرُولِ مِنَ الشَّجَرَة ، وَزَفَراتُهُ
تَكَادُ تَقْتَلِعُ شَجَرَ الْغَابَة ، وَبَعْدَ أَنْ وَصَلَتِ الْحَاشِيَة ، وَأَلْبَسُوا

الْجارِيَةَ مَلابِسَ الْأَمِيراتِ ، وَزَيَّنُوها بِالذَّهَبِ والْجَواهِرِ، أَجْلَسَهَا الْأُمِيرُ إِلَى يَمِينِه ، فِي مَرْ كَبَةٍ مَصْنُوعَةٍ مِنَ الْبِلُّوْر ، تَجُرُّها سِتُّةُ جِيَادٍ بِيض، وَسارَ الْمَوْكِبُ إِلَى الْقَصْر، والْأَمِيرُ حَزِينُ النَّهْسِ حَتَّى الْمَوْت . وَكَانَ الْمَلِكُ يَنْتَظِرُ ابْنَهُ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الْقَصْرِ، مَشْغُوفًا بِأَنْ يَرَى تِلْكَ الدُّرَّةَ الثَّمِينَةَ النَّتِي وَصَفَها لَهُ ابْنُه، فَلَمّارَآهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ هُوَ وَعَرُوسُه ، ضَرَبَ بِالْمَراسِمِ الْمَلَكِيَّةِ عُرْضَ الْحَائِط، وابْتَعَدَ مِنْ رجالاتِ الْبَلاطِ النَّدِينَ كَانُوا مُحِيطِينَ به، وَسارَعَ إِلَى لِقاءِ الْمَوْكِ ﴿ مُشْتَاقًا إِلَى أَنْ يُنْعِمَ النَّظُرَ بِجَمالِ عَرُوسِ ابْنِهِ ، فَخابَ ظَنُّهُ لَمَّا رَأَى أَنَّ الْحَمامَةَ الْحَسْناءَ لَمْ تَكُنْ إِلَّا بُومَةً قَبِيحَة ، فَصَاحَ قَائِلاً :

- « يَا لَلدَّاهِيَة ! نَعَمْ إِنِّى لأَعْلَمُ أَنَّ آبْنَى مَجْنُون ، وَلَكْنِتَهُ صَحِيحُ الْبَضَرِ غَيْرُ أَعْمَى ! فَهَلْ هَذِهِ هِيَ الزَّنْبَقَةُ الَّتِي

ذَهَبَ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي أَقَاصِي الْبَلَادِ ؟ وَهَلْ هٰذِهِ هِيَ الْوَرْدَةُ الَّتِي يَفُوقُ جَمَالُهَا جَمَالُ الْفَجْرِ ؟ وَهَلْ هَذِهِ هِي رَبَّةُ الْحُسْنِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ لَيْمُونَة ؟ وَهَلْ يَظُنُّونَ أَنِّي أَقْبَلُ هٰذِهِ الْإِهَانَةَ الَّتِي يَرْمُونَ بِهَا شَيْخُوخَتِي وَمَشِيبِي ؟ وَهَلْ يَعْتَقِدُونَ أُنِّي أَتُوكُ مَمْلَكَتِي النَّتِي وَرِثْتُهَا عَنْ أَجْدَادِي الْعِظَامِ، إِلَى ابْنِ أَحْمَقَ أَعْمَى جَاهِلِ ؟ إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ

تَدْخُلَ هَذِهِ الْقِرْدَةُ مَمْلَكَتِي! » فَارْتَمَى الأَمِيرُ عِنْدَ قَدَمَىْ أَبِيهِ الْمَلِك ، مُحَاوِلاً أَنْ يَثْنيَهُ

عَنْ رَفْضِه ، وَأَخَذَ رَئيسُ الْوُزَرَاء ، وَكَانَ رَجُلًا حَكيماً خَبِيرًا بِشُؤُونِ الْحَياةِ وَالنَّاسِ ، يَنْصَحُ الْمَلِكَ بِالْمُوافَقَةِ عَلَى زَوَاجِ ابْنِهِ ، فَمَا بَيْن طَرْفَةِ عَيْنِ وَانْتَبِاَهَتِها ، يُغَيِّرُ اللَّهُ مِنْ حَالً إِلَى حَال ، وَيَنْقَلِبُ الْقُبْحُ جَمَالاً ، فَأَذْعَنَ الْمَلِكُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ لِرَجَاء ابْنِهِ وَالْوَزِيرِ ، وَوَافَقَ مُكْرَهًا مُتَضَايقًا



عَلَى هٰذَا الزَّوَاجِ الْغَرِيبِ، وَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، وَغَرَضُهُ أَنْ يَتَسِعَ الْوَقْتُ لِإِعْدَادِ مِهْرَجَانِ الْعُرْسِ الْعَظِيمِ. وَبَيْنَمَا كَانَ الْعَمَالُ قَائِمًا عَلَى قَدَم ِ وَسَاق ، وَقَفَتْ ذَات صَبَاحٍ حَمَامَةٌ زَرْقَاءُ الجَنَاحَيْنِ، عَلَى نَافِذَةٍ مِنْ نَوَافِدِ المَطْبَخ، وَ شَرَعَتْ لَنُعَنِّي بِصَوْت فِيهِ عُذُوبَة ، وَفِيهِ تَنَهَدُّ وَشَكُوك وَهَى تَقُول :

- «رُوكُو، رُوكُو، رُوكُو، أَيُّهَا الطَّاهِي الْكَبِيرِ ! حَدِّثْنِي

عَنْ أُخْبارِ الْجارِيَةِ والْأَمِيرِ ! »

ذَهِلَ رَئِيسُ الطُّهَاةِ لَمَّا سَمِعَ حَمامَةً تَتَكَلَّم، فَأُسْرَعَ بُخْبِرُ بِذَالِكَ سَيِّدَتَهُ الْجَدِيدَةِ ، فَنَزَلَتْ مُسْرِعَةً إِلَى الْمَطْبَخِ ، وَسَمِعَتْ غِنَاءَ الْحَمَامَةِ وَأَقُوالَهَا ، فَأَمَرَتْ أَنْ تُمْسَكَ وَتُذْبَح،

فَأَمْسَكُهَا رَئِيسُ الطُّهَاةِ فَلَمْ تُقَاوِمْهُ ، فَذَبَحَهَا وَرَمَى بِهَا فِي الْحَدِيقَة ، فَنَزَلَ مِنْهَا ثَلَاثُ نُقُطِ دَم ، إِنْبَثَقَتْ مِنَ الْأَرْضِ فِي



مَكَانِهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، شَجَرَةُ لَيْمُون ، ظَلَّتْ تَكْبَرُ وَتَكْبَرُ إِلَى أَنِ امْتَلَأَت عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْس بِزَهْرِ اللَّيْمُون . وَاتَّفَقَ أَن خَرَجَ الْأَمِيرُ فِي الْمَسَاء ، إِلَى الشُّرْفَةِ يَسْتَنْشِقُ النَّسِيم ، فَشَاهَدَ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ التَّي لَمْ يَرَهَا قَطُّ مِنْ قَبْل ، وَأَرْسَلَ يَدْعُو رَئِيسَ الطَّهَاةِ إِلَيْه ، فَلَمَّا عَلِمَ مِنْهُ حِكَايتَهَا ، فَأَرْسَلَ يَدْعُو رَئِيسَ الطَّهاةِ إِلَيْه ، فَلَمَّا عَلِمَ مِنْهُ حِكَايتَهَا ،

أَصْدَرَ أَمْرًا يُحَرِّمُ الإِقْتِرابَ مِنْ شَجَرَةِ اللَّيْمُونِ هٰذِه.

وَفَى صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى، جَرَى الْأَمِيرُ إِلَى الْحَدِيقَة، فَوَجَدَ عَلَى الشَّجَرَةِ ثَلَاثَ لَيْمُونات، شَبِيهَةً بِتِلْكَ النَّتِي أَهْدَتُها لَهُ الْجَنِيَّة، فَقَطَفَ الْأُمِيرُ اللَّيْمُوناتِ الثَّلاث، وَدَخَلَ مِخْدَعَهُ وَأَقْفَلَ الْبابَ عَلَيْه.

وَبِيدٍ مُضطَّرِبَة ، تَنَاوَلَ كَأْسًا مِنَ الذَّهَب ، مُرَصَّعًا بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَلَأَهُ ما ، وَأَخْرَجَ السِّكِينِ الَّتِي بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَلَأَهُ ما ، وَأَخْرَجَ السِّكِينِ الَّتِي مَا كَانَتْ تَفَارِقُه ، وَقَطَعَ بِها إِحْدَى اللَّيْمُونَات ، فَبَرَزَت مِنْها الْفَتَاةُ الْجِنِيَّةُ الْأُولَى ، فَكَادَ الْأَمِيرُ لا يَنْظُرُ إلَيْها وَتَرَكَها تَطِير ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِفِتَاةِ اللَّيْمُونَةِ الثَّانِيَة ، وَلَكِنْ ما هُوَ أَنْ تَبْرُزَ الْفَتَاةُ الثَّالِيَة ، حَتَى قَدَّمَ لَها كَأْسَ الْماء ، فَشَرِبَتْ مُبْتَسِمَة ، وَكَانَت مِثْلَما عَرَفَها حُسْنًا وَرَوْعَة جَمال .

مبتسِمَه ، و ٥ نت متِلما عرفها حسنا وروعه جمال . فَقَصَّت عَلَيْهِ الْفَتَاةُ مَا فَعَلَتْهُ بِهَا الْجَارِيَةُ الشَّنْعَاء ، وَمَا تَحَمَّلَتْهُ بِسَبَبِها مِن عَذَاب ، فَغَضِبَ وَثَار ، وَبَكَى وابْتَسَم ، وَمَلَأَ الْقَصْرَ صُراخًا وَهُو َ فَرِح عَضْبان ، فَهُو عَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ مَدْهُوشًا، فَلَمّا رَأَى الْفَتَاةَ الْحَسْناء، كَادَ يَفْقِدُ رُشْدَه ، وَأَخَذَ يَرْقُصُ وَيُغَنِّى طَرَبًا وَسُرُورًا ، ثُمَّ وَقَفَ فَجْأَة ، وَقَطَّبَ حاجِبَيْه ، وَتَفَى وَيُغَنِّى طَرَبًا وَسُرُورًا ، ثُمَّ وَقَفَ فَجْأَة ، وَقَطَّبَ حاجِبَيْه ، وَتَلك عادَتُهُ عِنْدَما يَسْتَسْلِمُ إِلَى التَّفْكِيرِ ، وَأَلْقَى عَلَى عَرُوسِ وَتَلك عادَتُهُ عِنْدَما يَسْتَسْلِمُ إِلَى التَّفْكِيرِ ، وَأَلْقَى عَلَى عَرُوسِ ابْنِهِ غِلَالَة ، سَتَرَتْهَا إِلَى الْقَدَمَيْن ، وأَمْسَكَهَا مِن يَدِهَا ، وَسَارَ بِهَا إِلَى قَاعَةِ الطَّعَام ، وَكَانَت غَاصَةً بِالْأَعْيَانِ وَرِجَالاَتِ بِهَا إِلَى قَاعَةِ الطَّعَام ، وَكَانَت غَاصَةً بِالْأَعْيَانِ وَرِجَالاَتِ



الْبَلَاطِ وَالْوُرْرَاء، يَنْتَظِرُونَ قُدُومَ الْمَلِكِ لِيَتَنَاوَلُوا مَعَهُ الْبَلَاطِ وَالْوُرْرَاء، لَنَظُرُونَ قُدُومَ الْمَلِكِ الْمَالِكِ الْمَلِكِ اللّهِ عَلَى التَّوالِي ، طَعَامَ الإِفْطَار، فَدَعَا الْمَلِكُ كُلاً مِنْهُمْ إِلَيْهِ عَلَى التَّوالِي ، فَلَا يَكُادُ الْقَادِمُ يَصِلُ إِلَى حَيْثُ تَقِفُ الْفَتَاة ، حَتَى يُزِيحَ فَلَا يَكَادُ الْقَادِمُ عَنْهَا وَيَسْأَلُ الْقَادِم :

- « مَنْ أَرَادَ طَمْسَ هذهِ الشَّمْسِ الْمُشْرِقَة ، فَأَى اللهُ ال

فَكَانَ كُلُّ يُجِيبُ وَفْقَ هَوَاه ، فَلَمَّا جَاءَتْ نَوْبَةُ الْجَارِيَةِ الشَّنْعَاء ، اقْتَرَبَتْ مِنَ الْفَتَاةِ بِغَيْرِ حِرْصٍ وَلاَ حَذَر ، وَلَمْ تَعْرِفُها ، فَقَالَتْ تُخَاطِبُ الْمَلِك :

فَصَاحَ الْمَلِك:

- « إِنَّكِ حَكَمْتِ عَلَى نَفْسِكِ بِنَفْسِك ، فَانْظُرِى أَيَّتُهَا الْمَلْعُونَةُ إِلَى ضَحِيَّتِك ، واعْرِفِيهَا وَاسْتَعِدِى لِلْمَوْت ! » الْمَلْعُونَةُ إِلَى ضَحِيَّتِك ، واعْرِفِيهَا وَاسْتَعِدِى لِلْمَوْت ! » فَخَطَتِ الْفَتَاةُ الطَّيِّبَةُ إِلَى الْمَلِكِ خُطُو تَيْن ، وَأَمْسَكَتْ بِيَدِهِ وَقَالَت :

\_ « مَوْلاى ! هَل لِى أَنْ أَطْلُبَ إِلَيْكَ هَدِيَّةً مِن هَدايا عُرْسِي ؟ »

فَقَالَ الْمَلِكُ الشَّيْخِ:

- « اُطلُبِي ما شِئْتِ أَمْنَحْكِ إِيَّاهُ رَاضِيًا مَسْرُورًا، وَلَوْ كَانَ تَاجَ مُلْكِي » .

اج معارى ... فقالت :

- « اِمْنَحْنِي الْعَفْوَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْكَيِنَة ، فالشَّقَاءُ والْجَهْلُ عَلَّمَاهَا الْحَسَدَ والْجَهْلُ عَلَماها الْحَسَدَ والْجَهْدَ عَلَى النَّاس ، فانْرُ كُنِي أَجْعَلْها سَعِيدَة ، وَأُعَلِّمُهَا أَنَّ الْحُبَّ مَجْلَبَة لِلسَّعادَة فِي هَٰذِهِ الدُّنْيا » .

فقال الملك :

- «حَقَّا إِنَّكِ يَا ابْنَتِي لَجِنِيَّةٌ طَيِّبَةُ الْقَلْب، لَا تَدْرِى شَيْئًا عَنْ عَدَالَةِ الْبَشَر؛ وَكَيْفَماكانَ الْأَمْر، فَقَدْ وَعَدْتُكِ أَنْ أَمْنَحَكِ مَا تَطْلُبِين ، فَخُذِى هٰذِهِ الْحَيَّة الرَّقْطاء ، وَرَوِّضِيها ما شِئْت، وَلَكَن احْذَرِيها كُلَّ الْحَدَر ».

َ فَأَقْبَلَتِ الْفَتَاةُ عَلَى الْجَارِيَةِ الشَّرِّيرَةِ فَأَنْهَضَتْهَا ، وَقَبَّلَتْ هَٰذِهِ فَأَقْبَلَتِ الْفَتَاةُ عَلَى الْجَارِيَةِ الشَّرِّيرَةِ فَأَنْهَضَتْهَا ، وَقَبَّلَتُ هَٰذِهِ يَدَيْهَا وَهِي تَبْكِي ، ثُمَّ جَلَسَ

الْقَوْمُ إِلَى الْمائِدَة ، يَتَناوَلُونَ طَعَامَ الْإِفْطار ، وَكَانَ الْمَلِكُ فُطَعَمَ الْإِفْطار ، وَكَانَ الْمَلِكُ فَرَحًا مُغْتَبَطًا ، فَأَكَلَ أَكُلَ أَكُلَ

أُرْبَعَةِ رِجال .

أَمَّا الْأَمِيرِ، وَكَانَ لَا يَنْظُرُ إِلَّا إِلَى خَطِيبَتِهِ ، فَقَدْ جُرِحَ





إصْبَعُهُ غَيْرَ مَرَّة ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَرِحًا كُلَّ الْمَرَح ، فالْقَلْبُ الرَّاضِي يَجِدُ كُلَّ شَيْء فِي الْحَياة ِ جَمِيلا . الرَّاضِي يَجِدُ كُلَّ شَيْء فِي الْحَياة ِ جَمِيلا . وَلَمَّ مَاتَ الْمَلِكُ الشَّيْخُ مُثْقَلًا بِالسِّنِينَ والْمَجْد ، خَلَفَهُ الْأَمِيرُ وَزَوْجَتُهُ عَلَى الْعَرْش ، وَكَانَا رَحِيمَيْنِ عَادِلَيْنِ ، وَحَكَمَا نَحْوَ نِصْفِ قَرْن ، لَمْ يَذْرِفِ الشَّعْبُ فِيهِ دَمْعَةً واحِدَة ، وَلا نَحْوَ نِصْفِ قَرْن ، لَمْ يَذْرِفِ الشَّعْبُ فِيهِ دَمْعَةً واحِدَة ، وَلا نَحْوَ نِصْفِ قَرْن ، لَمْ يَذْرِفِ الشَّعْبُ فِيهِ دَمْعَةً واحِدَة ، وَلا

الأُمِيرُ وَزَوْجَتُهُ عَلَى الْعَرْش ، وَكَانَا رَحِيمَيْنِ عَادِلَيْنِ ، وَحَكَمَا نَحْوَ نِصْفِ قَرْن ، لَمْ يَذْرِفِ الشَّعْبُ فِيهِ دَمْعَةً واحِدة ، وَلا سَالَتْ مِنْهُ نَقْطَةُ دَم ، وَمَا زالَتِ الْأَجْيَالُ النَّي تَتَابَعَتْ مِنْ هذا الشَّعْب ، تَذْكُرُ بِالْخَيْرِ الْعَمِيمِ ذَلِكَ الْعَهْدَ الْجَمِيلَ السَّعِيد...

## أسئلة في القصة

- ١ \_ ماذا كان الملك يتمنى وما كانت أحلامه ؟
- ٢ ـ ما الذي جعل ابن الملك يغير تفكيره في الزواج ؟
  - ٣ \_ماذا قال له أبوه عندما علم برغبته في السفر؟
    - ٤ \_ ما الفرق بين بكاء الأطفال وبكاء الرجال ؟
- بأى بلاد مر الأمير في طريقه إلى الشرق الأقصى ؟
  - ٦ من لمح الأمير عندما كان يتمشى على الشاطئ ؟
  - ٧ \_ أَى شيء رأَى الأَمير في الكوخ الذي عثر عليه ؟
    - ٨ \_ إلى ماذا كانت ترمز الجنيات الثلاث ؟
- ٩ ــ ماذا أعطت أصغر الجنيات الأمير وبماذا أوصته ؟
  - ١٠ \_ هل عمل الأمير بنصيحة الجنية الصغيرة ؟
- ١١ \_ ماذا قال الأمير لخطيبته قبل أن يصحبها إلى قصر أبيه ؟
  - ١٢ \_ ماذا حدث للخطيبة بعد ابتعاد خطيبها منها ؟
- ١٣ كيف أدركت الجارية الشريرة أن هناك أحدًا ينظر إليها ؟
  - ١٤ أَفرح الملك عندما استقبل ابنه وخطيبته أم حزن ؟ ولماذا ؟
    - ١٥ كيف كشف أمر الجارية الشريرة ؟
- ١٦ ــ لو أردنا أن نرمز إلى الخير والشر فبمن نرمز إليه من أشخاص هذه القصة ؟
  - ١٧ أكتب القصة بأسلوبك وإنشائك.